بعض أهل الكتاب يعرف ون الحتق ويكتمونـــه، والمسارعة لتنفيذ ما أمرالله بسه، ومنسه استقبال البيت الحرام.

تــذكير المــؤمنين بنعمة بعثته ﷺ، وذكره وشكره تعالى، والاستعانة بالمبر والمصلاة على البلاء.

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَ اللَّهِ اللَّهُ الل إِ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّتِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (١٤) وَلِكُلِّ وِجُهَدُهُومُولِيهَا وَلِكُلِّ وِجُهَدُهُومُولِيهَا فَأَسْ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلّ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلِّ اللّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْ كُلَّ عَلَيْ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ كُلَّ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْ كُلَّ عَلَي عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا ع وَجُهَكَ شَطْرَالُمسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ اللَّحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا الله بِعَنْ فِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (الله وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فُولِ وَجَهَكَ الله عَمَّا تَعْمَلُونَ (الله وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فُولِ وَجَهَكَ الله شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ الشَّطْرَهُ، لِئَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّلَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ( أَنْ اللَّهُ كُمَا أَرْسَلْنَا فِي حَكُمْ رَسُولًا مِن حَكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِدَى مَا لَمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ (اللَّهُ الْخُرُونِي وَالْحِدَالِينَ اللَّهُ الْخُرُونِي وَالْحِدَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ (اللَّهُ الْخُرُونِي وَالْحِدَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَمْ مَالْمُ مَا لَمْ مَا مَا لَمْ مَالْمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْلَمُ مَا مُعْمَالِمُ مُعْمِي مُعْمِنْ مُعْمَالِمُ مُعْمِي مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمُوا مُعْمِي مُعْمَالِمُ مُعْمَالِمُ مُعْمِي مُعْمَالِمُ مُعْمُوا مُعْمِي مُعْمِي مُعْمَالِمُ مُعْمُوا مُعْمِعُوا مُعْمِعُونِ مُعْمَالِمُ مُعْمِعُونُ مُعْمِعُونُ مُعْمِعُونُ مُعْمُونُ مُعْمُوا مُعْمُونُ مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمِعُونُ مُعْمِعُونُ مُعْمِعُونُ مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُوا مُعْمُوا م أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِواً لصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلْمِينَ اللَّهَا عَالَمُ السَّالَةِ السَّلَّةِ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْقُ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّالَةِ السَّالَةِ السَّلَّةِ السّلِي السَّلَّةِ السّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلْقِلْقِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَّةِ السَّلَ

ROLL OF COME O ١٤٦ - ﴿ يَعْرِفُونَهُۥ ﴾: أحبار اليهود يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، ﴿ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ ﴾: يكتمون عن الناس صفة النبي محمد عَيِيْ التي جاءت في التوراة، ١٤٧ - ﴿ اَلْمُمْرِينَ ﴾؛ الشاكين. (١٥٢) ﴿ فَأَذَّرُونِيَ أَذْكُرَكُمْ ﴾ ليس بيننا وبين أن يذكرنا الله إلا أن ندكره فقط. (١٥٣) ﴿ أَسْتَعِينُواْ بِٱلصَّاوَةُ ﴾ أفضل علاجين عند نزول المسائب: الصبر والصلاة. ٢٤١: الأنعام [٢٠]، ١٤٧: آل عمران [٦٠]، ١٤٨: المائدة [٨٤]، ١٥٠: البقرة [١٤٤]، ١٥٣: البقرة [٥٤].

الشهداء أحياء عند وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن ربهم، وابتلاء الله لَا تَشْعُرُونَ ( فَ الْ اللَّهُ وَلَنَالُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخُوفِ وَالْجُوعِ تعالى للمؤمنين، ا وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأُمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِرِ ٱلصَّعِرِينَ النَّ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ النا أَوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَ ٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ممشروعية المسعي افَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَ مَرَفَالاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ إِيهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعَدِ مَا بَيَّنَكُهُ النَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُولَتِمِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلَّعُنُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ إلى الذين تَابُوا وَأَصَلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ يموت على الكفر. عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَدُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَدِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله عَنهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلا هُمُ يُنظُرُونَ الله كُرْ إِلَه وَاحِدُ لا إِلله إِلله وَاحِدُ لا إِلله إِلله وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللَّهُ الله وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ اللَّهُ

١٥٥ - ﴿ وَلَنْبَلُولَكُم ﴾: لنختبرنكم، ١٥٨ - ﴿ فَلَاجُنَاحَ ﴾: فلا إثبم، ١٥٩ - ﴿ يَلْعَنْهُمْ ﴾: يطردُهُمُ الله من

رحمته. (١٥٥) ﴿ وَبَثِرِ ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ عندما يقول لك أحدهم: أبشرك، مباشرة ستفرح، فكيف إذا كان

القائل هو الله. (١٥٧) لو علمنا ما أعده الله لنا بعد المحن ما تمنينا سرعة الضرج. ١٥٤]: آل عمران

[١٦٩]، ١٥٩: البقرة [١٧٤]، ١٦١: آل عمران [٩١]، آل عمران [٨٨]، ١٦٢: آل عمران [٨٨]، ١٦٣:

النحل [27]، الحج [38].

بين الصفا والمروة لمن حج البيت أو اعتمر، ووجوب نشر العلم وعدم كتمانه، وحكم من

لما حدد الله مسن كتمان الحق بيّن أن أول ما يجب إظهـاره: أمــر التوحيد، وأعقب بذكر أدلة وحدانيته تعسالي وقدرتسه واستحقاقه للعبادة وحده.

تبرؤ الظالمين من أتباعهم يوم القيامة، ووجــوب أكــل الحالال الطيب، واجتناب خطوات الشيطان.

إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّكَ مَنُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلُفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي جَهِرِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسُ وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ اللهُ اللهُ الله مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ وَالسَّكَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ النَّا وَمِنْ ٱلنَّاسِ مَن يَنْ خِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَن دَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصَبِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (١١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا لَوَ أَنَّ لَنَاكَرَّةً فَنَ تَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُ وَأُمِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَكَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا اللَّهُ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَكَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا اللَّهُ اللّ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُنْبِينُ اللَّهِ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم

A TO PROPERTY OF THE PROPERTY ١٦٤ - ﴿ وَٱلْفُلْكِ ﴾: السُّفُنِ، ﴿ وَبَثَّ ﴾: نَشَرَ، ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ ﴾: تَقْلِيبِهَا، وَتُوجِيهِهَا، ١٦٦ - ﴿ ٱلْأَسْبَابُ ﴾: الصَّلاتُ، ﴿حَسَرَتٍ ﴾؛ نَدَامَاتِ ١٦٩ - ﴿ إِللَّهُ وَء الذَّنْبِ الصَّبِيحِ، ﴿ وَٱلْفَحَسَّاءِ ﴾ ؛ المعْصبِيَةِ الْبَالِغَةِ الصَّبِح. (١٦٥) ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِتَّهِ ﴾ قلوبٌ يباهي الله بحبها له، ما أجملها وهل سيطرحها في الناروقه باهي بها ١٦٤]: الجاثية [٥]، ١٦٤]: آل عمران [١٩٠]، ١٦٨: الأنعام [١٤٢]، اليقرة [٢٠٨].

بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ١

خطــورة التقليـــد وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ الأعمــــي، اَ اللَّهُ الل فالمشركون يتبعون إِيهَ تَدُونَ (إِنَا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَ فَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ آباءهم دون تفكر، عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ الْكُمُ عُمِّي فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وتمشبيه الكمافرين بالأنعام، وبيان الله يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَاكُمُ الحلال والحرام. وَاشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ اللَّهِ إِنَّا احْرَمَ إعَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْتِ عَلَيْهِ مَا أَهِلَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الغيرالله فمن أضطرَّغيرَباع ولاعادِ فلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُمِنَ عَفُورٌ رَحِيمُ النَّهُ مِنَ الْحِكَتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمْنَاقَلِيلًا أَوْلَيَكَ مَايَأَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُومَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِي مُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ الشَّتَرُوا ٱلطَّهَ لَاللَّهُ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَعْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ (١٧٠) ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِ نَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

جزاء الذين يكتمون العلم ويشترون به

> ROLLING TO THE STREET TO THE S ١٧١ - ﴿ يَنْعِقُ ﴾ : يَصِيحُ، ١٧٢ - ﴿ أُهِـلَّ بِهِ الِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ : منا ذُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِهِ اسْمُ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى، ﴿ غَيْرَ بَاعٍ ﴾ : غَيْرَ طَالِم فِي أَكْلِهِ فَوْقَ حَاجَتِهِ، ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾: غَيْرَ مُتَجَاوِزٍ حُدُودَ مَا أَبِيحُ لَهُ. (١٧٤) ﴿ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ﴾ كان كلامه بين أيديهم في الدنيا فلم يلتفتوا إليه، أإذا وقفوا بين يديه يشرفهم بسماع كلامه 19 ١٧٠: لقمان [٢١]، ١٧٠: المائدة [٥٠٠]، ١٧١: البقرة [١٨]، ١٧٢: النحل [١١٤]، ١٧٣: النحل [١١٥]، ١٧٤: البقرة [١٥٩]، آل عمران [٧٧]، ١٧٥: البقرة [١٦].

العبادة الحقة ليس

حكم القصاص في القتلى، والحكمة منه، وحكم

بتوجه الإنسان جهة المشرق والمغرب ولكنن بطاعية الله وامتثال أوامره.

الله البران البران المواوجوه كُم قِبل المَشرقِ وَالْمَغرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلْيَهِ كَالْكِنْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى الْقُرْ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى الْقُر رَفِي الْقُر وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى الْقُر رَفِي الْقُر رَفِي الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى الْقُر رَفِي الْقُر مَا لَهُ عَلَيْ عَلِي عَبِيهِ عَلَى عُبِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَى عُبِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عُلِيهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عُلِيهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقْلَمَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهَدُواْ وَالصَّابِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صدقواً وأوليك هم المنقون الله يتأيّها الذين عامنوا كنيب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِالْأَنْيُ فَمِنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيَّ \* فَأَنِّباع إِلَا مُعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْهُ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْهُ يَ اللَّهُ الل

AND THE PROPERTY OF THE PROPER ١٧٧ - ﴿ ٱلْبِرَّ ﴾ : التَّوسُعَ فِي فِعل الخير والطَّاعَةِ، ﴿ وَفِي ٱلْرِقَابِ ﴾ : فِي تَحْرِيرِ الرِّقَابِ مِن الرِّقُ والأُسْرِ؛ ﴿ الْبَأْسَاءِ ﴾: الفقر، ﴿ وَالفِّرَّاءِ ﴾: المرض، ﴿ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ﴾: حِينَ شِدَّةِ القِتَالِ، ١٨٠ - ﴿ رَكَ عَيْرًا ﴾: ترك مالا كَثِيرًا. (١٧٧) ﴿ وَٱلْمُوفُونِ يَهِ دِهِمْ إِذَا عَنَهَدُواً ﴾ المؤمن وفي بالعهد لا يخلفه. (١٧٩) ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ صَوْبً ﴾ فمن علم أنه متى قتل اقتصوا منه كان هذا داعيًا ألا يقدم على القتل، فكان في هذا حياة

للناس. ١٨٠: المائدة [٢٠١].

إِذَا حَضَراً حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُوالِدَيْنِ

وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ (١٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ.

بَعْدَمَاسَمِعَهُ,فَإِنَّهَا إِثْمُهُ,عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ

は同意というなくなったというない。 وجوب الصيام على فمن خاف مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَا هـ ذه الأمـة وعلـي عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ إِنَّا يَهُ الَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ الأمهم السسابقة، العَلَيْثُ مُ الطِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ وبعض أحكامه. الْعَلَّكُمُ تَنَّقُونَ اللَّهِ أَيَّامًا مَعَ دُودَاتِ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ ريضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِلَدَةً مِنْ أَيَّامٍ أَخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَقَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيرً للهُ,وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ (١٠) شَهُو اللهِ اللهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُ مُعْمَرًا ومَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انْ هُدَى لِلنَّاسِ فضل شهر رمضان، وَبَيِّنَاتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرُقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يِضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَنْ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللهُ وَكُمُ ٱلنَّهُ وَكُمُ ٱلنَّهُ وَلَا يُرِيدُ وَكُمُ اللَّهُ وَلَا يُرِيدُ وَكُمُ الْعُسْرَولِتُ كَمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُ كَبِرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَن كُمْ وَلَعَلَّ حَكُمْ تَشْكُرُونَ فَي وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

وفيضل الدعاء، وقرب الله مسن

> SCOPPORT OF THE TAX OF THE PARTY OF THE PART ١٨٢ - ﴿ جَنَفًا ﴾: مَيْلاً عَن الحَقُّ خَطَاً وَجَهَلاً، ١٨٤ - ﴿ نَطَقُّ عَ خَيْراً ﴾: زَادَ فِي الفِديِّيةِ بَدَلَ المصِّيامِ، ١٨٦ -﴿ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي ﴾: فَلْيُطِيعُونِي. (١٨٤) ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ ﴾ إنها مجرد أيام قليلة يذهب التعب بعدها ويبقى الأجر، فاستغل هذه الأيام فيما ينفعك. (١٨٥) ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلقُرْءَانُ ﴾ شرف الله رمضان بنزول القرآن فيه، فكيف بشرف قلبك بالإيمان به. (١٨٦) ﴿أُجِيبُ دَعُومَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ ﴾ لم يستثن الله دعوة لا تستجاب آمالك كبيرة والله اكبر. ١٨٥]: الحج [٣٧].

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيُوَمِنُوا بِي لَعَلَمُ مَرَشُدُونَ

بعض أحكام السعيام، وأن من المتنع عن الحلال في نهار رمضان في نهاد مريّبه ألا من المحال الحرام من في الموال الناس لكي أموال الناس لكي في يقبل صيامه.

لما كان توقيت السصيام والحسج وشيء من أحكام الجهاد مرتبطًا بأهلة السهور جساء الحسديث عسن الأهلة.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَابٍ كُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِلِاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُ لَّهُ أَن اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُ لللهُ اللهُ أَنَّالُهُ أَنْ اللَّهُ اللهُ أَنفُسَ حَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكُن بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ لَخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمْ أَتِسُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلْيَالِ وَلَا تُبَشِرُوهُ وَ وَكَا تُبَشِرُوهُ وَ وَكَا اللَّهُ وَهُونَ وَ الْمَسَاجِدِ اللَّهِ الْمُسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالَا تَقْرَبُوهَ الكَاكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ عَاكِتِهِ للتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (١٠٠٠) وَلَاتَأَكُمُ الْمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًامِنَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ (١٠٠٠) ﴿ يَسْعَلُونَكُ عَنِ ٱلْأَهِ لَةِ قُلُهِي مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَىٰ وَأَتُوا ٱلْبُيُوبِ مِنْ أَبُوبِهِ مَا أَوَالِهِ كَأَوَ اللَّهَ لَعَلَّاكُمُ نَفُلِحُونَ اللهِ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ اللهِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ ا وَلَا تَعَلَّدُ وَأَإِلَّ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ 1377 TO TOTAL TO THE TOTAL TO THE TOTAL TO

CHIEF CONTROL بعد بيان أن الأهلّة وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ مواقيت للناس، الشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَى يُقَاتِلُوكُمْ والحسج يكسون في فِيهِ فَإِن قَانَلُوكُمْ فَأَقْتَلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّا فَإِنِ اللَّهُ وَأَ أشهر هلالية فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٩٠١) وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ مخصوصة كان القتال فيها محرمًا ٱلدِينُ لِلَّهِ فَإِنِ أَنْهُ فَإِن أَنْهُ فَا فَلَا عُدُولَ إِلَّا عَلَى لَظَّالِمِينَ (١٩٣) الشَّهُ وَالْحَرامُ في الجاهليـــة، بِالشَّهْرِالْخُرَامِ وَالْخُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ أوضحت الآيسات عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مَعَ أنه لا حرج في القتال ٱلْمُنَّقِينَ (عُنْ) وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُ إِلَى النَّهُ لُكَةِ في هذه الأشهر دفاعًا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١١٥) وَأَسِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدَيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُ وسَكُرْحَيْ بَلُغَ اللهِ بعد الحديث عن ٱلْهَدَى مَعِلَهُ فَن كَانَ مِن كُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِن رَّأْسِهِ عَفَفِدُيةً

بعد الحديث عن الأشهر الحرم والمسجد الحرام ذكر هنا بعض أحكام الحيم، كحكم المحصر الذي مُنعَ من إتمام الحيم، وحكم المحمد الحيم، وحكم المتمتع.

الإنفال [٣٩]، كَا: التوية [٣٦، ٣٦]، [٢٠]: البقرة [١٨٤]. البقرة [١٨٤]. البقرة [١٨٠]. البقرة [٢٨٠]. البقرة [٢٨٠].

مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَ آأَمِنتُمْ فَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَحَجّ

إِفَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي فَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ

إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْ لُهُ, حَاضِرِي

المستجدِ الْحَرَامِ وَأَتَقُوا اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١

وقت الحج في أشهر معلومات، وهيي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وجواز التجارة مع أداء الحج.

وأن من طلب الدنيا والآخرة أعطيهما، ومن طلب الدنيا لم يؤت الآخرة.

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْمُحَجُّ الْحَجَ فلا رَفَتُ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِ وَمَاتَفَ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعَ لَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْتَ كُمْ جُنَاحُ أَن التَبْتَغُوا فَضَالًا مِن رَبِ كُمَّ فَإِذَا أَفْضَ تُع مِن اعكرفكت فأذ كروا الله عند دَالمَشعر الحكرام وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ نَحِيمُ وَإِن كُنتُم مِن قَبلِهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيهِ عَلِيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهُ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَصْ يَتُم مَّنْسِكَ كُمُّ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَابِكَآءَ كُمُ أَوْأَشُكَذُذِ كُرَا فَمِنَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنيكا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرةِمِنَ خَلَنْقِ اللهُ وَمِنْهُ مِ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ النَّا أُوْلَتِكَ لَهُ مَ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (اللهُ اللهُ ا

١٩٧ - ﴿ رَفَنَ ﴾: الجماع وَمُقَدِّمَاتِهِ، ١٩٨ - ﴿ فَضَالًا ﴾: رزَقًا بِالتَّجِارَةِ، ﴿ أَفَضْ تُم مِنْ عَرَفَت ﴾: دَفَعْتُمْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، رَاجِعِينَ مِنْ عَرَفَاتٍ. (١٩٩) ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ ... وَأَسْـتَغْفِرُواْ أَللَّهُ ﴾ استغفر الله بعد كل عبادة أو عمل صالح اعترافًا بالتقصير، واجعلها صفة دائمة لك. (١٩٧) ﴿ رَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعَلَمُهُ أَلَّهُ ﴾ فلا تحقرن من المعروف شيئًا مهما صغر. ١٩٧]: البقرة [٢١٥]، النساء [١٢٧].

ذكر الله في الأيام ﴿ وَأَذْ كُرُواْ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتِ فَمَن تَعَجَّل فِي يَوْمَيْنِ فَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَنَاخُرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ أَتَّفَى وَاتَّ قُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْسَرُونَ النَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ, فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ ٱلْحِصَامِ (اللهُ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ إِنِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلُ وَٱللَّهُ لا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ (فَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّرَةُ إِبَالَإِثْمِ فَحَسَبُهُ، جَهَنَّمُ وَكِبِثُسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَ لُهُ ابْتِعْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُ وَفُ مِ إِلَّهِ مِنَا لِمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ رَلَكُمْ عَدُوٌّ مَّ إِن أَلْكُ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ تَكُمُ ٱلْبَيِنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمً النا هل ينظرون إلا أن يأتيهم ألله في ظلل مِن ٱلغكمامِ وَالْمَلَتِ حَدُّ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ A DECORD DE LA COMPANION DE LA

٣٠٣ ﴿ مُّعَـدُودَتٍ ﴾: أيَّامِ الشُّشْرِيقِ: الحَادِي عَشَرَ، وَالثَّانِي عَشَرَ، وَالثَّالِثَ عَشَرً؛ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، ٣٠٧ –

﴿يَسْرِى ﴾: يَبِيعُ ، ٢٠٨- ﴿السِّلَمِ ﴾: شَرَائِع الإِسْلامِ، ٢٠٩- ﴿زَلَلْتُم ﴾: انْحَرَفْتُم، ٢١٠- ﴿ ظُلُلُ مِنَ

ٱلْعَكَامِ ﴾: قِطْعِ مِنَ السَّحَابِ. (٢٠٦) ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتِّقَ أَلْهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِنْءِ ﴾ الكبر مانع من قبول

النصيحة، فاحدَر منه، وأكثر من الاستعادة منه. ٢٠٨: البقرة [١٦٨]، الأنعام [١٤٢]، النور [٢١]،

١١٠]: الأنعام [١٥٨]، النحل [٣٣].

دعوة المؤمنين إلى قبول جميع شرائع الإسلام، والابتعاد عــن خطــوات الشيطان، وتحلير 

الآيات فتركوها.

المعدودات أيام

التــشريق بمنــى،

وجواز التعجل، ثم

بيان أن الناس

فريقان: فريق يظهر

غير ما يبطن

ويفسسد، وفريسق

يخلص في عمله.

الاعتبار بحال بني إسرائيل، وأن عدم شكر الله على نعمه يعرضها للزوال، وسبب اختلاف النــاس البغــي والحسد.

أوليائه، وتلذكير المؤمنين ببذل المال والمنفس، وهنا أول سؤال من ستة أسئلة وردت متجـــاورة في سورة البقرة.

سَلُ بَنِي إِسْرَءِ يِلُ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِنْ ءَايَةِ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَاءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّ وُيِّ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ (١١٠) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ بَعْيَا بِينَهُمُ فَهَدَى اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ الآنا أَمْ حَسِبْتُم أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّ لَهُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلظَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلْا إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ ( ) يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَكَينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهَ عِلِيهُ AND COLOUR COLOUR COLOUR WY DECOMED TO SECOND COLOUR

٣١١ - ﴿ مَا يَمَ ﴾: الحجة القاطعة والعلامة الدالة على النبوة، ٣١٣ - ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً رَبِّهِدَةً ﴾: كانوا على هدى جميعًا، ٢١٤- ﴿ الْبَأْسَاءُ ﴾: الفقر، ﴿ وَالضَّرَّاءُ ﴾: الأمراض والمصائب، ٢١٥- ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾: كيف يتفقون. (٢١٤) لا تشغل نفسك بـ ﴿ مَنَّ نَصَّرُ أُشِّهُ ﴾ الأهم: هل أنت مع الحق أم الباطل ١٤ ٢١٤]: آل عمران [١٤٢]، ٢١٥: سبأ [٣٩]، ٢١٥: البقرة [١٩٧]، النساء [١٢٧].

فرضيية القتال، كُتِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُهُ لَّكُمْ وَعُسَى آن تَكُرَهُواْ وإباحته في الأشهر الشيَّاوَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُوا شَيَّا وَهُو شَرُّلَّكُمْ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعُلَمُونَ كُنَّ مَن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَ الَّهِ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكُبُرُمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ الْعِندَ ٱللَّهِ وَالْفِرَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِ حَكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَ دِد مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ مِنْ وَهُوَكَ افِرُ فَأُولَكِمِكَ حَبِطَتَ المُعَمَّلُهُمْ فِي ٱلدُّنيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَيَبِكَ أَصَحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ الْمُنْواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَنهُدُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْلَتِبِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١٨) ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْتَبُرُمِن نَفْعِهِمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمُ مَنْفَكُرُونَ اللهَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمُ مَنْفَكُرُونَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

٢١٧- ﴿ وَٱلْفِتْ نَهُ ﴾: السَّرُك، ﴿ حَبِطَتْ ﴾: بطل توابها، ٢١٩- ﴿ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾: القِمانِ ﴿ وَمَنْنَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾:

وسيلة للرزق والكسب، ﴿ وَإِنَّهُ مَا آكَبُرُ مِن نَفْعِهِما ﴾: مـضرتهما الدينية والدنيوية أكبر مـن نفـع

الكسب. (٢١٦) كرهتُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَي غَرُوةٍ خَيْبُر، قَتِلُ رُوجِها ووقعِت فِي السَّبِي، وكانتِ العاقبة أنْ

تزوجت أفضل البشر. ٢١٦: النساء [١٩]، ٢١٧: البقرة [١٩١]، ٢١٧: المائدة [٥٤]، ٢١٧: آل عمران

[٢٢]، التوبة [٢٧، ٢٩].

بعد السؤال عن الإنفاق والسؤال عن الخمر والميسريأتي السؤال عن التامى السؤال عن التامى التذكير بطائفة من الناس هي أحق الناس هي أحق الناس عليها، ثم حكم السزواج من حكم السزواج من المستشركات المستشركات المسركات

أحكمام في الحميض والطهارة واليمين.

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تَخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدُمِنَ ٱلْمُصَلِحِ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ اللهُ لَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ وَلَا مَدُّ مُؤْمِنَ لَهُ خَيْرٌ مِّن مُّشَرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تُكُمُّ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّ وَمِنْ خَيْرُ مِن مُشْرِكِ وَلَوْاً عَجَبَكُمُ أَوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْ نِهِ الْحَالَةِ عُولَا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْ نِهِ اللَّهِ اللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْ نِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْ نِهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ عِللنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذًى فَأَعْتَرِلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيثُ المَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِرِينَ نِسَا وَكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلُقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلا تَجْعَلُوا الله عُرْضَاةً لِأَيْمَانِكُمُ أَن تَبَرُوا وَتَتَقُواْ وَتُصِلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

رَبِّ النَّمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ النَّمْ النَّهُ النَّهُ النَّمْ الْمُلْمُالِحُمْ الْمُلْمُلُمْ الْمُعْمِلْلُمْ الْمُلْمُالِعْ النَّمْ الْمُلْمُ الْمُلْمُالِعْ النَّمْ الْمُلْمُالِعْ النَّمْ الْمُلْمُالِعْ النَّمْ الْمُلْمُ الْمُلْمُالِعْ النَّمْ الْمُلْمُ اللَّمْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّمْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُلْمُ اللَّمُ ا

الإياد: الامتناع المناع الزوجة، وهو يمين خاص ناسب ذكره بعد اليمين العام، ولأنه قد يعزم على الطلاق عند نهاية مدة الإيلاء ناسب أن ينتقال الحديث أن ينتقال الحديث الى الطلاق.

الطالق الدني المنافرة المنافرة المنافرة المنافقة الثالثة.

للايُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٠) لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُ وَإِن فَآءُ وَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِن عَزْمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ (٧٢) وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّصُهنَ إِ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُوءٍ وَلَا يُحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكُتُمُنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُوْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُوبِعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُواْ إِصَلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةُ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ الْمَالِيُ الطَّلْقُ مِنْ تَانَ فَإِمْسَاكُ مِعَرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَانُ وَلَا يَحِلُ لَحَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُود ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجْنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيمًا أَفْنَدَتْ بِهِ اللَّهِ مَا لَكُ مُدُودُ اللَّهِ فَالا تَعَتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِهِكَ اللَّهِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْإِنَّ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوجًاغَيْرَهُ ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ يَكُولُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ يَكُ

نهي الرجل عن إمساك امرأته بقصد الإضـرار بها، وتحريم عيضل المرأة بمنعها من الــزواج، أو منعهــا من الرجوع لزوجها الأول من قِبَل

لما ذكر اللهُ أحكامَ النكاح والطلاق، وقــــد يكــــون للمطلّقات أولاد رضّع، فأوصى هنا الوالدات بالأولاد، وألزم الآباء بكسوة الوالدات، ونفقتهن مدّة الرّضاع.

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْهُفٍ أَق سَرِّحُوهُنَّ عِعْرُوفٍ وَلا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُواْ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكُمةِ يَعِظُكُر بِدِعُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهَا وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ الزواجهن إذا تراضوا بينهم بِالْمُعرُوفِ ذالك يُوعظ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالِكُمْ أَزَّكَ لَكُرُ وَأَطْهَرُواللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعَلَمُونَ (١٠٠) ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادُ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ لَا تُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسَعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ الْمُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ اللَّهُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَثَاوُرِ فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ الرَدتُمُ أَن تَسترضِعُوا أَوْلَاد كُرُ فَلاجناح عَلَيْكُر إِذَا سَلَّمَتُم مَّا ا عَانَيْتُم بِالْمَعُ وفِ وَانْقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهَ

NOTE OF THE PARTY ٣٢١ - ﴿ فَلَنْنَ آجَلَهُنَّ ﴾ : قاربن انتهاء عدتهن، ﴿ وَلَا غُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ﴾ : لا ترجعوهن بقصد الضرر بهن، ٣٣٢ - ﴿ نَمُضُلُوهُنَّ ﴾: تَمنَعُسوهُنَّ، ٣٣٣ - ﴿ وَعَلَى الْوَلُودِ لَهُ، ﴾؛ على والله الطفال، ﴿ فِصَالًا ﴾؛ فِطامُسا . (٣٣٢) ﴿ ذَٰ إِلَّ يُوعَظُ بِدٍ . . . ﴾ قبولك الموعظة دليل على إيمانك بالله واليوم الأخر. (٢٣٣) ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلِنَكُ مَنْ السَّريعة الرحيمة تتخطى رحمة الأمهات وتوصيهن بأولادهن. ٢٣١ ، ٢٣٢: الطلاق [٢]. ٢٣٣ : الأنعام [٢٥١]، الأعراف [٢٦]، المؤمنون [٦٢].

بعدد بيان أحكام وَ الَّذِينَ يُتُوفُونَ مِن كُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا جَا يَتُربُّصَن بِأَنفُسِهِ نَ الطللاق والرجعة والإرضاع ذكر عدة المتوفي عنها زوجها (بان تمتنع عن الزينة والزواج أربعة أشهر وعشرة أيام)، وجواز التعريض لها بالخطبـــة، دون

حقوق المطلقة قبل الدخول بها قبل تسمية المهر وبعده (نصف المهر الذي سماه، فإن لم يسم فيعطيها متعة

أَرْبِعَةَ أَشْهُ رِوعَشَرًا فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَالْاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إفِيمَافَعَلَنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُ وفِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِينُ الناساء ولاجناح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوْ أَكُن نَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُرُونَهُ نَ وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قُولًا مَّعَـرُوفًا ولاتع زمُوا عُقدة ألنِّكاح حَتَّى يَبلُغُ ٱلْكِئلْبُ أَجلهُ، وَآعَلُمُوا أَنَّ اللَّهُ يَعَلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحَذُرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنْ اللهَ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٣٥) لَاجْنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لَوُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ الله وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَ تُم المُن فريضة فنصف ما فرضتم إِلا أن يعفون أويعفوا ٱلّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ إِللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضِ لَ بِينَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ

NO PORT OF CONTROL OF ١٣٥- ﴿عَرَّضْتُم ﴾؛ لَمَّحْتُمْ، ﴿أَكْنَنْتُمْ ﴾؛ أَضْتُمْ، ﴿عُقَدَةً ٱلنِّكَاحِ ﴾؛ عَقَدَ النُّكَاحِ، ٢٣٦-﴿ تَفْرِضُوا ﴾: تُحَدُّدُوا، ﴿ فَرِيضَةً ﴾: مَهُرًا، ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾: أعطوهن شيئًا مِنَ المالِ جَبْرًا لهُن، (٢٢٧) ﴿ وَأَن تَمْغُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْرَىٰ ﴾ أكثر الناس عفوًا اشدهم تقوى لله، وأقلهم عفوًا اقساهم قلبًا وأضعفهم إيمانًا. (٣٣٧) ﴿ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بِيَنكُمْ ﴾ إذا كانت هذه الوصية في الطلاق قبل الدخول، فكيف بمن عاش مع زوجته السنين الطوال. ٢٣٤: البقرة [٤٤٠]، ٢٣٦: البقرة [٤٨٠، ٢٤١].

توسط الأمسر بالمحافظة على الصلاة آيات أحكام الأسرة، لأن من حافظ على الصلوات كان جديرًا بالوقوف عند حدودالله، ثـم بعض أحكام المتوفي عنها زوجها، ومتاع المطلقات.

قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم آلىوف، ووجىوب الجهاد، وفيضل المنفقين وثوابهم.

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَانِةِ ٱلْوُسَطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا آمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَّمَ كُمْ اعْلَمَ مَالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ المَيْ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لِأُزُورَجِهِم مَّتَكَّا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خُرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي آنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُونِ وَأَللَّهُ عَنْ إِنْ حَصِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُمَّ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُمّا بِٱلْمَعْ وَفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ا اللهُ لَحَكُمْ ءَايَكتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ تَرَا إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيك رِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَلِ عَلَى

ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحَتُ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشَحُرُونَ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ اللهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ لَا اللهُ اللهُ عَلِيهُ النَّال

٢٣٨ - ﴿ وَالصَّكَانُوقَ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾: صَلاقِ العَصْرِ، ﴿ قَانِتِينَ ﴾: مُطِيعِينَ خَاشِعِينَ، ٢٣٩ - ﴿ فَرِجَالًا ﴾ مَاشِينَ، - ٢٤٠ ﴿ مَنَاعًا إِلَى ٱلْحَوِّلِ ﴾: نفقتها وسكنها سنة، ٢٤٥ ﴿ يَقَبِضُ ﴾: يضيق، ﴿ وَيَبْضُطُ ﴾: يوسع. (٢٣٨) ﴿ حَنْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ ﴾ هذه الآية بين آيات الطلاق: أقم صلاتك تستقم حياتك. (٢٤٣) ﴿ ... حَذَرَ ٱلْمُوْتِ ... مُودُّواً ﴾ لا تصاول الضرار من قدر الله. ٢٤٧: البقرة [٢٣٤]، ٢٤٢: آل عمران [٢٠٢]، ٢٤٢:

المائدة [٨٩]، ٢٤٤: البقرة [١٩٠]، ٢٤٥: الحديد [١١].

مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُصَلِعِفَهُ الْهُ وَأَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

قصة طالوت وجالوت، ومدى اســـتجابة بنـــي إسرائيل لأمر الله لهم بالقتال.

اصطفاء طالوت، وأن الله يصطفي من يـشاء مـن خلقـه، والتنبيه إلى أهم صفات القائد، وهي العلم بما يكون

> A CONTROL OF THE SALE OF THE S ٣٤٦ - ﴿ الْمَلِا ﴾: رؤساء القوم، ﴿ هَلْ عَسَيْسُمْ ﴾: هل الأمسرُ كما أَتُوقَعُهُ ٢٤٧ - ﴿ أَصْطَفَناهُ ﴾: اختاره، ﴿ بَسَطَـةً ﴾؛ سَعَةً، ٢٤٨ - ﴿ التَّابُوتُ ﴾؛ الـصُّلْدُوقُ الَّـذِي فِيـهِ التَّـوْرَاةَ، ﴿ سَكِيـنَةٌ ﴾؛ وقار وطمأنينة، ﴿ لَا يَهُ ﴾: علامة. (٢٤٦) ﴿ قَلْمًا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ اللَّهِ تُولُّوا إِلَّا قَلِيهَ لَا مِنْهُمْ أَلْ وَاللَّهِ مِن صفات المؤمنين. (٢٤٧) ﴿ قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ... وَغَعْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِمِنَهُ ﴾ لا تتطلع إلى المناصب، فإنها فتنة، وإن ابتليت بها فاستعن بالله عليها، واقترب من الله أكثر. ٢٤٦: النساء [٧٧].

اللهُ تَرَإِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ مِنْ بَعَدُمُوسَىۤ إِذْ قَالُواْ

النبي لَهُ مُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُقَادِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ

هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَاتِلُواْ

قَ الْوَاوَمَ النَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدَ أُخْرِجُنَا

مِن دِيكِ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْأ

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مُرَّواً لللهُ عَلِيمُ إِالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ وَقَالَ

الهُمْ نَبِينُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدُ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا

قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلَكُ عَلَيْنَا وَنَعَنُ أَحَقَّ بِٱلْمُلْكِ

مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَكَةً مِنْ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَلْهُ

عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسَمِ وَٱلْجِسَمِ وَٱلْجِسَمِ وَٱللَّهُ

يُوِّتِي مُلْكُ مُن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِمُ عَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَسِمُ عَكِيمٌ اللَّهُ

ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّمَا

اتكرك عَالَ مُوسَى وَعَالُه هَكُوونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِ كُذُ

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّو مِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اختبار الله تعالى المنسود طالوت بالنهر، ولا يثبت عند الفتن والشدائد إلا من عَمَرَ اليقينُ بالله قلوبهم.

انتصار الفئة المؤمنة القليلة، وقتل داودُ القليلة، وقتل داودُ جالوتَ.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيدِهِ عَضْرِبُواْ مِنْ أُولًا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُو وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَكُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَكُهُ وَالْواْ لاطاق لَذَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّا مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُلِّ مِنْ مُلْمُ مُلْ مُنْ اللَّا مُنْ اللّ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللهِ كَم مِن فِئ مِ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّرِينَ ١ وَلَمَّا بَرُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبِّنَ اَأَفْرِغَ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدامَنَ الْمَاكَا وَأَنصُ رَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَوْمِينَ اللهِ وَقَالَ دَاوُر دُ جَالُوب وَءَاتَكُ أَللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَعَلَّمَهُ مِ مَا يَشَكَآءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُ م بِبَغْضِ لَفُسَكَ رَبِ ٱلْأَرْضِ وَلَا حَنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ١٥٥ مِنْ مِلْكُ عَايَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ التَّلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُرْسِلِينَ الْمُ 

٢٤٩- ﴿ مُبْتَلِكُم ﴾ ، مختبركم ، ﴿ لَا طَافَ لَنَا ﴾ ؛ لا قدرة لنا ، ﴿ يَطُنُونَ ﴾ ؛ يُوقِنُونَ ، ﴿ كُم مِن ﴾ ؛ كَ شير من ، ٢٥٠- ﴿ بَرَزُوا ﴾ ؛ ظهروا . (٢٤١) ﴿ قَالُواْ لَا طَافَ لَهُ لَنَا الْيُومَ بِحَالُوتَ وَجُمُودِوْ ﴾ بعض كمات (الأصدقاء) اشد فتكا من سلاح (الأعداء) . (٢٥٠) ﴿ قَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغُ … وَثُنَيْتُ … وَانصُرْنَا أَوْرِهُمُ مِنَا هُم الله مِن اهم السباب النصر . ٢٥٠] . أن عمران [١٤٧] ، ٢٥١] الحج: [٤٠] ، ٢٥٧] : الحج: [٤٠] . ٢٥٧] : الحجاثية [٦] .

تفضيلُ اللهِ تعالى الرسل بعضهم على الرسل بعضهم على بعضهم على بعضهم على بعضهم على بعضهم وحت المصومنين على الموقاق.

الله الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بِعَضٍ مِّنَهُم مَّن كُلُّمُ اللهُ وَرَفَعَ بِعَضَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ مَا أَقْتَ تَلُواْ ا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (٢٥٥) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّارِزَقْنَاكُم مِن قَبُلِ أَن يَأْتِي يُومُ لا بَيْعُ فِيدِولا خُلَّةُ ولا شَفَاعَةً وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِللَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيَّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةً وَلَا نَوْمٌ لِلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتَوَالِ فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ عَيعًلَمُ مَا بَيْنَ اللَّهِ فِي اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وسِع كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ولايتُودُه، حِفظهما وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الْ اللَّهِ اللَّهِ الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاعِنُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ استمسك بِالْعُرُوةِ الْوَثْقَى لَا أَنفِصَامَ لَمَا وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْ

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

٢٥٣- ﴿ وَأَيَّدُنَّكُ ﴾: قَوَّيْنَاهُ، ﴿ يُرُوحِ ٱلْقُدُسُ ﴾: جِبْرِيلَ، ٢٥٤- ﴿ خُلَّةٌ ﴾: صَدَاقَةً، ٢٥٥- ﴿ سِنَةٌ ﴾: نُعَاسُ،

﴿ كُرْسِيُّهُ ﴾؛ مَوْضِعُ قَدَمَي الرُّبُّ سُبِّحَانَهُ، ﴿ يَتُودُهُ ﴾؛ يُثْقِلُهُ، ٢٥٦ - ﴿ إِلْطَاغُوتِ ﴾؛ كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

وهو راض. (٢٥٥) اقرأ آية الكرسي بعد الصلوات المفروضة، وفيَّ الصياح والمساء، وعند النوم، يحفظك

الله بها من الشيطان. ٢٥٣: البقرة [٨٧]، ٢٥٤: البقرة [٢٦٧]، ٢٥٤: إبراهيم [٣١]، ٢٥٤: المنافقون

[۱۰]، ۲۵۲: لقمان [۲۲].

آية الكرسي أعظم آية في كتباب الله، والسلام يكون في الإسلام يكون بالرضا لا الإكراه.